الله وقعة المراكم المر

اطفالنـــا فی رحــاب القـــرآی الکـــریم

٥٩

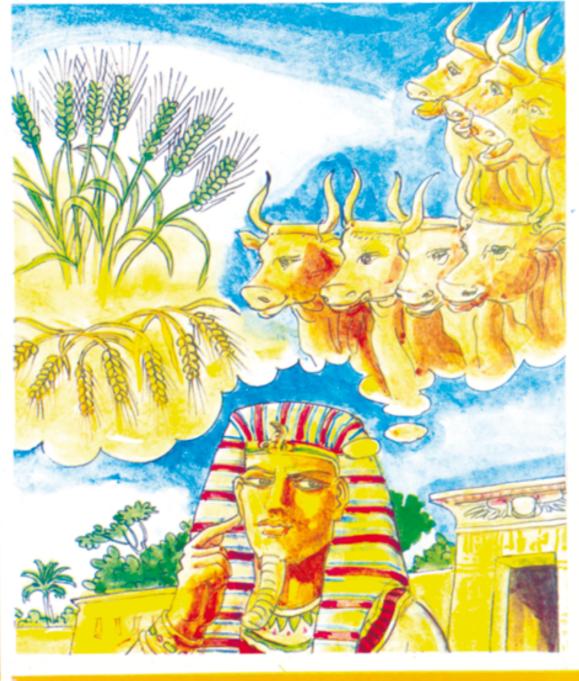



رزق هيبة

# أطفالنا فى رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٥٩)



تأليف ر**زق لهيبة** 

### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

 ۹۴ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
۳۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸٤
۴ أ شارع جواد حسنی – ت: www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآن الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصَى على النهاية (التفسير الذي القصصَى القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُستَقْبلهمْ.
- \_ وفى هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا فى آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَيْنِ . . الشَقُّ الأُوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَةً ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المعانى فى ذهْنه، ويزيد عِلْمًا بما فيها مِن قِيمة دينية هى الثمرةُ التى نرجُوها من نشْر هذه القصص .
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَقِ: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلى آخرِها يَصِيرُ على علم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيمَ لسَانَهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْنِ والخَطِأ. . .

وبهذه القصص وما يَتْبعُها من دُرُوسٍ في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيمٍ دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهو مَا يَنْبَغِي أَنْ نُرَبِّي عَلَيْهِ أَجْيالً أَبْنائِنَا القَادِمة. فنستعِيد مَجْدَ الماضِي لنبني على أُسُسِهِ حَضارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

# soll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll Deesoll

### بيني إلله ألجمز التحيث

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ من مَّصْرَ الْامْرَأَتِه أَكْرِمي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخذَهُ وَلَدًا وَكَذَلكَ مَكَّنَّا ليُوسُفَ في الأَرْضِ وَلنُعَلَّمَهُ من تَأْويل الأَحَاديث وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِه وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلْمًا وَكَذَلكَ نَجْزي الْمُحْسنينَ (٢٢) وَرَاوَدَتْهُ الَّتي هُوَ في بَيْتهَا عَن نَّفْسه وَغَلَّقَت الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّه إِنَّهُ رَبَّى أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلحُ الظَّالُمُونَ (٣٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْلا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبّه كَذَلكَ لنصْرف عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ منْ عبَادنَا الْمُخْلَصينَ (٢٤) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ من دُبُر وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليمٌ (٢٠) قَالَ هي رَاوَدَتْني عَن نَّفْسى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلَهَا إِن كَانَ قَميصُهُ قُدَّ من قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ منَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِن كَانَ قَميصُهُ قُدَّ من دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ منَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَميصَهُ قُدَّ من دُبُر قَالَ إِنَّهُ من كَيْدكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظيمٌ (٢٨) يُوسَفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفري لذَنْبك إِنَّك كُنت منَ الْخَاطئينَ (٢٩)

good Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol

golf Does all Does good Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Do.

وَقَالَ نَسْوَةٌ فِي الْمَدينَة امْرَأَةُ الْعَزيز تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسه قَدْ لَنَرَاهَا في ضَلال مُّبين (٣٠) فَلَمَّا سَمعَتْ بِمَكْرِهنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحدَة مَّنْهُنَّ سكِّينًا وَقَالَت اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْديَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للَّه مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاًّ مَلَكٌ كَريمُ (٣٦) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُتُنَّنِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مَّنَ الصَّاغرِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ ممَّا يَدْعُونَني إِلَيْه وَإِلاَّ تَصْرفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهلينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليم ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

### معانى المضردات:

- ٢١ ـ أَكرمِي مَثْواهُ : اجْعلِي إقامتَه مَعَنَا إقامَةً كَرِيمةً، ولا تكوني سَببًا في إزْعاجِهِ أَوْ فِعْلِ مَا يَضُرهُ.
- ٢٢ \_ بَلغَ أَشُدَّهُ : صَارَ في عُمرِ الشَّبَابِ وَالفُتوةِ وَالقُوةِ الَّتِي تُبهرُ العُيونَ وتُعجِبُ النفُوس.
  - ٢٣ ـ رَاوَدَتْه عَنْ نَفْسه : غَازَلَتْهُ وأَبدَتْ لَه الحبُّ وطلبَتْ منْهُ فعلا حَرَّمهُ اللَّهُ.
- ٢٤ ـ قَدَّتْ قَميصَهُ: شَقَّتْ قَميَصَهُ، مِنْ دُبرٍ يَعْني مِنَ الخَلف، وَمِنْ قُبُلٍ يَعني مِن الخَلف، وَمِنْ قُبُلٍ يَعني مِن الأَمام.
- ٣١ ـ أَعتدَتْ لهن مَتَّكًا : جَهزتْ لهن مجلسًا، فيه المقاعدُ المريحَةُ والأرائكُ اللينة.
- ٣٢ ـ استعصم : أَظهر العصمة والعَفاف ولم يقبل أَنْ يفعل الفَاحِشة. الصَّاغرِينَ : المَهَانينَ الأَذلاَّء.

لَمْ يكدِ اللَّيلُ يُرخىِ أَسْتَارَهُ، حَتَّى أَقبلت الأُسْرةُ المؤْمنِةُ عَلَى رَبَّها فَأَدَّتْ صَلاةَ العِشاءِ فِي جَماعَة كَما تَعوَّدتْ، وكانَ لاَيزالُ يَشْغلهمْ أَمرُ يُوسُفَ عَلَيْه السَّلامُ، بَعْدَ أَنْ عَثرتْ عَليهِ القَافِلةُ، وَباعَتْه إِلَى قَافِلَةِ أَخْرَى سَائرة نَحو مِصْرَ.

قَالَ الوالدُ: سَنصَلُ في جَلْسَتَنَا هَذه مَا انْقطَعَ مِنْ حَديثِ الأَمْسِ، وَقدْ تَرَكْنَا يُوسفَ عَلْيهِ السَّلامُ بَيْنَ أَيْدى القَافلةِ القَادمة نَحو مصر، وها هُمْ أَوُلاء قَادمُونَ نَحو عَاصِمتها، وكأنّما يُريدُونَ أَنْ يَتَخَلَصُوا مِنْ هَذَا الطّفلِ بِأَسْرِعَ ما يمكِنُ، وَفي نَحو عَاصِمتها، وكأنّما يُريدُونَ أَنْ يَتَخَلصُوا مِنْ هَذَا الطّفلِ بِأَسْرِعَ ما يمكِنُ، وَفي أَقرب فُرصَة، فَاشْتَراهُ رَئيسُ الشُّرطةِ الَّذي هُو بَعْتَابةِ وَزيرِ اللّذاخليَّة في عَصرنا، ويَبْدُو أَنَّهُ لَمْ يُنجِبْ أَوْلاَداً فَأرادَ أَنْ يَجعَلَ يُوسُفَ بَديلاً عَنِ ابنهِ الذي لَمْ يُنجِبْهُ، لِذلكَ كَانتْ وصِيتُهُ إلى زَوْجَته، قَالَ لَها: هَذَا غُلامٌ صَغيُر اشْتريتُهُ اليومَ، أُوصِيكِ بِه خَيْراً، فَاجَعْلَى مُ قَامَهُ معَنَا حَسَناً مَرْضا كَرِيماً، فَإِنِّى أَشْعرُ نَحوْهُ شُعُوراً غَيرَ عَدى أَوْ فيه مِنْ مُعاوَنَةٍ، وَقَدْ نَتَبَنَّاهُ، فَيكُونَ مُعيناً لَنَا فيما نَحتَاجُ فِيه مِنْ مُعاوَنَةٍ، وَقَدْ نَتَبَنَّاهُ، فَيكُونَ مُعيناً لَنَا فيما نَحتَاجُ فِيه مِنْ مُعاوَنَةٍ، وَقَدْ نَتَبَنَّاهُ، فَيكُونَ مُعنا عَما نحنُ فيه مِنَ الحَرْمانِ مِنَ الأَوْلادِ ..

وَهكذا مَكَّن اللهُ لِيوسُفَ في أرْضَه، وكَانتْ بدايةُ التَّمكينِ مُنذُ الطُّفولةِ، ليتَربَّى في بيت واحِدٍ منْ كُبرائِها، فيكونَ لهُ احْترامُ الكُبراءِ وَمركزهُمُ الَّذِي يَنَالُ كُلُّ التقدير والتكريم والإحترام.

وَرغمَ هَذَا الحبِّ الَّذِى لَقيهُ يُوسُفُ في بَيْتِ العَزِيزِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَ أَنَّهُ غَرِيبٌ عَنْ أَهلِ هَذَا البَيْتِ، وَأَنَّهمْ قَدِ اشْتَروهُ بأمْ والهِمْ وكهمْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ يَجِبُ أَنْ يُؤدِيها عَنْ أَهلِ هَذَا البَيْتِ، وَأَنَّهمْ قَدِ اشْتَروهُ بأمْ والهِمْ وكهمْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ يَجِبُ أَنْ يُؤدِيها نَحوهمْ، إِنَّهُ لاَبدَّ أَنْ يعمَلَ بجدً وإخْ لاً صٍ في خِدْمةِ البَيتِ الَّذِي آواهُ، وأَعْطَاهُ العَطْفَ والحَنَانَ بَعدَ التَّشرِيدِ والهَوانِ.

لَقَدَ أَنقذهُ اللَّهُ مِنَ الهلاكِ فَى غَيابةِ الجُبِّ، وَهذه نعمَةُ تَستَحقُّ الشُّكرانَ وَالحَمدَ، فَليْس عَليْه إلاَّ أَنْ يكونَ فِى مَقام الحمد والسَّكران، فيخلص فِى أداء مايُوكلُ إليْه مِنْ عمل وَهُو وَاثِقٌ أَنَّ اللَّهَ لاَ يُضيعُ أَجَرَ مَنْ أَحسَنَ عَملاً.

وَعَاشَ حَياةً هَادِئةً نَاعمةً في بَيْتِ العَزِيزِ، وَقَدْ مَضَتْ بِهِ أَيَّامِ العُمرِ، حَتَّى شَبَ عَنِ الطَّوقِ وَأَصْبَحَ فَتَى قَوياً يُشَارِكُ في شُئُونِ الحَياة بِما آتَاهُ اللَّهُ مِنْ صِحَّةٍ وَافرة، وَجَلَد لاَ يَملُّ، وَصَبْر عَلَى مَا يَكْتَنَفُ الحَياة مِنَ مَشَقَّات وصعاب.

وَكَأَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَجِعَلَ فَى حَياةِ المَخْلِصِينَ دَائِماً بَعْضَ مَواقفِ الامتحانَاتِ والاخْتباراتِ لكَىْ تَقْوى نُفُوسُهمْ، وَتَكُونَ قَرِيبةً مِنْ ربِّها فى الضَّراء، كَمَا هِى قَرِيبةٌ مِنْهُ فَى السَّراء، وَهَذَا مَوْقَفٌ جَدِيدٌ، وَمِحْنَةٌ أُخْرَى يَلْتَقِى بِهَا يُوسَفُ فَى بَيْتِ الْعَزِيزِ لَمْ تكَنْ تَخطَرُ لهُ عَلَى بَال.

قَالَ أَيمنُ : وَهَلْ هُنَاكَ مِحْنَةٌ أَشَدُّ مِنْ مِحنةِ الجِبِّ وَظَلاَمِهِ، وَمَا كَانَ يُمكِنُ أَنْ يَلْقاهُ يُوسُف فيه منْ خَطر يَصلُ إلى حَدِّ الموْت والهلاك.

قَالَ الوالدُ: يَابُنَّى، إِنَّ في الحياة مَواقفَ اخْتبار مُتنَّوعةً، وَالإِنْسانُ البطلُ حقا هُو الَّذِي يُقابِلُ هَذِهِ المواقفَ بِقلْبِ ثَابِت شُجاعٍ، ومَبدَإٍ قَويمٍ لاَ يتغيَّرُ مَعَ تَغَيرُ هُو اللَّذِي يُقابِلُ هَذِهِ المواقفَ بِقلْبِ ثَابِت شُجاعٍ، ومَبدَإٍ قَويمٍ لاَ يتغيَّرُ مَعَ تَغَيرُ الظُّرُوفَ والأَحْوالَ، إِنَّ مَحنَةَ الجَبِّ كَانت في لقاء الخطرِ الَّذِي فُرضَ علَى يُوسفَ، وَلمْ يَكُنْ لهُ حيلةٌ في دَفْعه، إلاَّ بحول مِنَ الله وقُوة، أَمَّا تلك الفتنةُ التي وقع فيها يُوسفُ في بَيْت العَزيزِ، فَسوْفَ يكونُ فيها اخْتيارٌ منهُ وإرادَةُ، وسيجد نفسهُ مخيرًا بَيْنَ طَرِيقُين عَليه أَنْ يَختارَ واحداً منهما، إما طَريق الطَّاعة والاستمرار على شُكر النَّعمة فيكونَ مِنَ النَّاجِينَ، وإما طَريق الغواية واتباع الشيطانِ فيكونَ من الضّائين الهالكينَ، ولَقدْ أَرادَ اللهُ ليوسفُ في هذهِ المحنّةِ النَّجاة، ولكنْ بَعدَ أَنْ قطع مشُواراً طَويلاً فَوْقَ الأَشْواك، وعَقبات الطَّريق.

قَالَتْ إِيَمانُ: يَبْدُو أَنْ إِخْلاصَ المخلصينَ لاَ يَظهرُ إلاَّ بوُقوعِهمْ فِي مَواقِفِ الشَّدةِ والصِّعابِ لَيَتَبيَّنَ لِلنَّاسِ كَيفَ كَانَ صَبْرُهُمْ وَاحْتمالُهمْ لِلشَّدائِد الَّتي لاَ بدَّ أَنْ يَلتَقُوا بِهَا فِي الْحِيَاة.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقُّ يَاابْنتَي، وَالعَجِيبُ، فِي الأَمْرِ أَنَّ المَحنَةَ قَدْ تَأْتِي للإنْسانِ بسبب صِفَة جَميلة فِيه، فَتَنقلبُ هَذه الصِّفة الجميلة إلى سبب مِنْ أسباب تَنغيص الحياة، وهكذا كان الأَمْرُ مَعَ يُوسف، فقدْ كان حُسنه وجَماله سببا في محنته، فَشقى بِهذا الحسن زَمنا، وَجرَّ عَليْه بَلاءً طويلاً.

قَالَ أَشْرِفُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ؟

قَالَ الوَالِدُ: نَقرأُ معاً بعض كلماتٍ مِن كتابِ «قِصصِ القرآنِ» الَّذي يَقَولُ في قصَّة يُوسفَ:

ابتداً يوسفُ في عَمله، وهيَّات ْلهُ الملاَبساتُ إِظْهارَ مَكنوُن حَزْمه وعَ قُله، وأَمَانَتِه ونَزَاهَتِه، فَازْدَادت به ثِقةُ العَزِيزِ وأَدْخَلهُ فِيماً بَينْ نَفسه وأَهْله، وبوَّأَهُ مكاَنَ الأَشْراف والأَحْرار، ووَضَعه مِنْ قَلبه مَوضع الأَبنَاء الأَبْرار.

وَتَقَدَّمَتْ بِهِ الأَيَّامُ وأَظَلَّهُ رَبِيعُ العُمْرِ، وَخَلعَ قَميصَ الحداثة وَلبسَ بُرُدُ الشَّبابِ، وَإِذَا امْرَأةُ العَزِيزِ يَشْغَلُها أَمْرُ هَذَا الغُلاَمِ، فَأَخذَت ْ تَرقُبُهُ فِي غُدوه وَوَي يَقْظته وَمَنامه، وطعامه وشَرابه، وحركته وَرَواحه، وتلحظهُ فِي قيامه وقُعُوده، وَفي يَقْظته وَمَنامه، وطعامه وشَرابه، وحركته وَسُكُونه، وحَيويَّته القَويَّة، وَشعرَتْ أَنَّ حُبَّه يَنْبَتُ فِي قَلبها ويَنَبضُ فِي عُروقها، ويَجرِي مَعَ أَنْفاسَها، وَلَمَّ ضَاقَ صَدْرُهَا رَأت أَنْ تُجيبَ دَاعِي الهوي، وتُجاذبه ثَوْبَ الغَرَام، فَنصَبَت ْ لَهُ حَبائلَ الفتْنة، لكنَّهُ أعْرضَ عَنْ تلويحها وتلميحها وغضَّ بَصَرهُ عَنْ مَحاسنها، وَجمَالها، وَما كانَ يُوسف، وهو الكريم ابنُ الكريم ابنُ الكريم أَنْ يُوسف، وهو الكريم ابنُ الكريم أَنْ يُوسف، وهو الكريم ابنُ الكريم أَنْ يُوسف، وهو الكريم أَنْ يُوسف، وهو الكريم أَنْ المُديم أَنْ يُوسف، وهو الكريم ابنُ الكريم أَنْ مَصَرَهُ عَنْ مَعلَى أَسْرار بَيْنه.

كَانَتْ تُلمِّحُ وَلاَ تُصرِّحُ، فَلمْ تَصِلْ إِلَى ما أرادَتْ، فَرأَتْ أَنْ تَصِلَ بِالتَّصريحِ إِلَى مالمْ تَصلْ إليه بِالتَّلميح، وأَنْ تكُونَ أكثر جُرأةً في طَلبها، وأَجْمعَت رأيها وهَيَأتْ نَفْسها لِمَا تُرِيدُ، وَدعَتْهُ إِلَى مَخدعِها فَلَبَّى سَرِيعاً، اسْتجابةً لأمرِها، وَجرْياً

عَلَى عَادَتِه فِي طَاعَتِهَا، ثُمَّ كَان الأَمْرُ عَلَى مالمْ يكنْ فِي حُسْبانِ يُوسفَ، فَقدْ أُسدلَت الستَّائرَ، وَغَلَقت الأَبوابَ وقالَتْ: هَيتَ لَكَ.

إِنَّهُ مَوقِفَ امتْحانِ وَاخْتبارِ حَقاً، ومَاذَا يَصْنعُ فَتَى فِي شَبابِ يُوسفَ وَفُتوتِهِ أَمامَ إِنْسانة قَدْ تكونُ هِي أَيْضاً عَلَى نَفْسِ الدَّرجةِ مِنَ الجمالِ، وَثالثُهما الشَّيطَانُ، وَهِي تَقُولُ: هَيْتَ لَكَ.

إِنَّ يُوسُفَ فِي رِيَعَانِ الشَّبَابِ وَغَضَاضَةِ الإِهَابِ، ولكنَّهُ ترعْرِعَ فِي كَنَفِ الرِّسَالةِ، وأَعَدَّهُ اللَّهُ لشَرفِ النُّبوةِ، ووَضعه في هذا الْموقفِ ليكُونَ مثلاً وقُدوةً للرِّسَالةِ، وأَعَدَّهُ اللَّهُ لشَرفِ النُّبوةِ، ووَضعه في هذا المُوقفِ ليكُونَ مثلاً وقُدوةً للشَّبابِ الَّذينَ قَدْ تُواجههم مثلُ هَذه المشكلات.

قَالَ: مَعَاذَ اللّه، لَنْ أُجِيبَ هَذَا الطَّلبَ الَّذِي فِيه مَعْصِيةٌ اللّه، وَخِيانَةٌ للأَمانَة، وَكيفَ أَخُونُ الْعَزِيزَ فِي عِرضِهِ وَشَرِفِه، وَهُو رَبِّي، الَّذِي اشْترانِي كَالله، وجَعلنِي بَديلاً عَنْ وَلَدِه، فَأَحْسنَ مَثْواي، وأكرم مأواي، وأنا لسْتُ مُنكراً للنَّعمة ولا جَاحداً للجَميل.

إِنَّ هَذهِ السَّتَائِرَ الَّتِي أَسْدلْتِهَا، والأَبُوابَ الَّتِي أَعْلْقَتِهَا، لَنْ تَستَر الخَطيئة، وَلَنْ تُدارِيَ الْمعْصِية، وَإِنْ فَعلتْ ذَلكَ بِالنَّسِبةِ للنَّاسِ، فَلَنْ يكونَ ذَلِكَ بِالنِّسِبةِ لِلنَّاسِ، فَلَنْ يكونَ ذَلكَ بِالنِّسِبةِ لِلنَّاسِ، فَلَنْ يكونَ ذَلكَ بِالنِّسِبةِ لِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّدُورُ، فَي مَلكوتِهِ، فَاللَّهُ يَعلَمُ خَائِنة الأَعْينِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ،

وَلَنْ تُطَاوِعَنى نَفْسى - مَهما كَانتِ المُعْزِياتُ - أَنْ أَعْصَى اللهَ عَزَّ وجلَّ، ولَنْ يَطاوِعَنى نَفْسى - مَهما كَانتِ المُعْزِياتُ - أَنْ أَعْصَى اللهَ عَزَّ وجلَّ، ولَنْ يَفلحُ يَستجِيبَ قَلْبِي أَبدًا إلَى مَافيهِ غَضَبُ رَبِّي، لأَنَّى أَعلَمُ وأُومِنُ بأنَّه لاَ يُفلحُ الظَّالُونَ.

وَأَرادَ يوسُفَ أَنْ يهرَبَ مِنْ هَذَا الموقف فَأْسَرَعَ نحو البَابِ، وَسَابَقَته هِي أَيْضًا تُريدُ الآ تمكنَهُ مِنَ الخُروجِ، وفَجَأةً وَجَداً زَوجَها أَمَامَ البَابِ، وَهذه مِحنةٌ أَخْرى ليوسف، فهذا سيده يضبطه في حُجرة نومه عند امر أته في مَوقف مُريب، وسباق نحو الباب، ومكلبسه ممزقة مهل كانت الزوجة تُدافع عَنْ نفسها، هَذَا هُو ما يفهمه الإنسانُ لأوّل وهلة، لذلك أَسْرعت تُبَرِّي نفسها وتَتَهم يُوسفَ. قَالَت لزوجها: ما جَزاء مَن أَرادَ بأهلكَ سُوءً إلاّ أَنْ يُسجَن أَوْ عَذَابٌ اليم ...

لقَدْ كَانَ فِي نِيَّة يُوسَفَ أَنْ يُسترَ الأَمْرَ، وكَأَنَّهُ لَمْ يَحَدُثْ شَيْءٌ، وَلَمْ يسمَعْ منها طَلبًا . ولكنَّ ظُهورَ العزيزِ فجأةً ومُبادرتَها بالاتِّهامِ جَعَلَتْهُ يُدافعُ عَنْ نَفْسه، وَفِي دِفَاعِهِ عَنِ النَّفُسِ لاَبدَّ أَنْ يُلقى بالاتِّهامِ إليْها، قَالَ: هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي.

وَأَصْبِحَ أَمَامَ الْعَزِيزِ قَضِيةٌ لاَبدَّ مِنَ الفَصْلِ فِيهَا تَتعلَّق بالعِرْضِ والشَّرَف، كَمَا تتعلَّقُ بإظهار أَمَانة يُوسفَ أَو خِيَانَته، وَتطوَّعَ وَاحِدٌ مِنْ أقارِبِ الزَّوجَة ليفصل في القَضِية، قالَ: إِنِّ قَميصَ يُوسفَ مُمرَقٌ، فإنْ كَانَ هَذاَ التمزِيقُ مِنَ الأَمامِ تكُونُ هِي صَادقِةٌ وهو مِنَ الكَاذِبينَ، لأنَّ هذا سيكونُ دلالةً علَى أَنَّه راودَها وُهو مُواجهٌ

لها فاضْطرَّتْ للدِّفاعِ عَنْ نَفسها فمزَّقتْ قَميصه مِنَ الأَمَامِ. أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا التَّمزيقُ مِنَ الطَّنَهُ سيكُونُ فِي موَقِفِ الهُروبِ التَّمزيقُ مِنَ الخلف فمزَّقتْ قميصه ...

قَالَ أَشْرَفُ : وَلَكَنْ كَيفَ شَاعَتِ القِصةُ بَعدَ ذَلكَ، رَغم نَصيحةِ العَزيزِ بنسيانها وعدَم الحديث عَنْها؟

قالَ الوالدُ: ألمْ تسمَعي الحكمة الّتي تقولُ إنَّ السرَّ إذا جَاوزَ الاثنينِ ذَاعَ وانْتشر، وأنَّ للحيطانِ آذانًا، يَبدُو أنَّ الأَمْرَ كان هكذاً، فَقدْ رَوَى لَنَا القُرآنُ الكرِيمُ وانْتشر، وأنَّ للحيطانِ آذانًا، يَبدُو أنَّ الأَمْراء وَبناتِ الكُبراء، جَعلْنَ هذه القَضية مَثارَ سُخْرية وطَعْنِ عَلَي امْرأة العَزِيزِ، والتَّشنيع عَليْها، كَيْفَ تُرَاوِدُ خَادمًا مِنْ خُدامِها عَنْ نَفْسه وَهو لا يَستحقُّ هَذَا لأنَّه مَوْلًى مِنَ الموالي وَعبدٌ مِنَ العْبيد، وليسَ مِثلُهُ أهلا لهذا الحبِّ، مِنْ سيِّدة في قمَّة الطَّبقَة الاجْتماعيَّة الأُولَى، إنَّها لفي ضَلال مُبين، تَضَعُ الشَّيءَ في غير مَحلِّه، ولا تَدْري مَاذَا تَفْعَلُ.

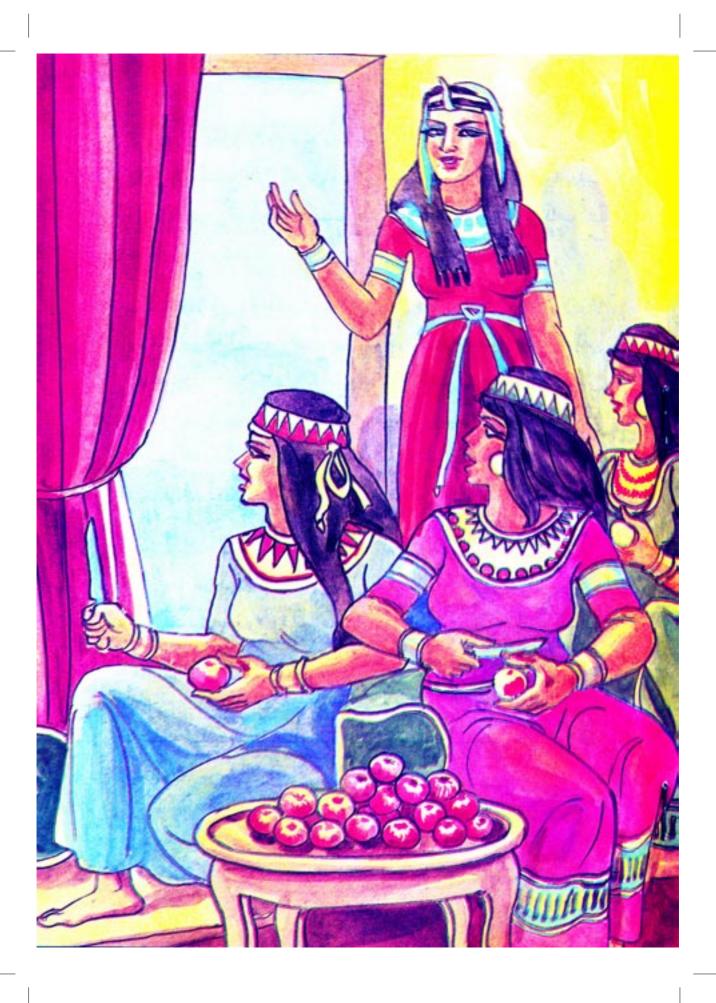

وَراحَ هَذَا الكَلاَمُ يَشِيعُ ويتَشعَّبُ وَيتَّخذُ لهُ أَلُواناً وَأَشْكَالاً حَتَّى وصلَ إلَى مَسامِع امْرأة العَنزِيزِ، فَلمْ تَرَ بُدَّا مِنْ أَنْ تُبدِى عُذرَها فيما فَعلَتْ وَإِنْ كَانتْ هِي قَدْ مَسامِع امْرأة العَنزِيزِ، فَلمْ تَرَ بُدَّا مِنْ أَنْ تُبدِى عُذرَها فيما فَعلَتْ وَإِنْ كَانتْ هِي قَدْ أَخْطأتْ حَقًا، فلتر هَولاء النَّسوةُ مَاذَا هُنَّ فَاعلاَتُ عندما يَروْنَ يُوسُفَ.

دُعتهن الى وَليمة ، وأَعدّت لهن طَعاما ، وه يَّيات لهن متكآت وثيرة ، وأرائك مريحة ، وحَاطَتهُن بكل الترحيب والاهتمام ، وقدمت لهن الفاكهة ، وأعطت كل مريحة ، وحَاطَتهُن سكِّينا ، وقالت ليوسف : اخرج على هؤلاء النسوة ، وأمش بين وأحدة منهن سكِّينا ، وقالت ليوسف أنا اخرج على هؤلاء النسوة ، وأمش بين صفوفهن فلم يكد يوسف يظهر أمامهن حتى أخذتهن الدهشة ، من جَمال لم يرين له مثيلا قبل ذلك ، فذه لن عماكن فيه ، فإذا السكاكين تقع على أيديهن فتقطعها ، فقلن حاش لله ، وتبارك الله أحسن الخالقين ، ما هذا بشرا ، إن هذا إلا ملك كريم .

وما كَانَ مِنْ امْرِأَةِ العَزيزِ إِلاَّ أَنْ صَفَّقتْ بيديْها وقَالَت: هَذَا يُوسفُ الَّذِي لَمُنتَى فِيه ، وَلاَ أُخْفَى عَليكُنَّ أَنَّني رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسه، لَكنهُ انْصرفَ عَنَى وَأَعَرضَ، لَتُنتَى فِيه ، وَلاَ أُخْفَى عَليه، وَقَدْ أَذْلَلْتُ نَفْسي، وَافتضح أَمامَ النَّاسِ أَمْرِى، لَئنْ لَم وَأَنا أكررُ مَاعرضْتُ عليه، وَقَدْ أَذْلَلْتُ نَفْسي، وَافتضح أَمامَ النَّاسِ أَمْرِى، لَئنْ لَم يفعلْ مَا آمرُهُ لأَدْفعَنَ بِه إلى غيابات السِّجن، أو لأعذبنَّه عَذاباً أليماً يظهرُ أثرُهُ عَلى جسْمه، فَيدمِّره، وعَلَى رُوحه فيحطِّمهاً.

وهَكذَا، مِنْ غيابَةِ الجُبِّ إِلَى غَيابةِ السِّجنِ، يَستقبِل فِيه مِحْنةً جَدِيدَةً، يتَلَّقاهَا بقلب الصَّابرينَ وَعزْم المؤْمنينَ.

وَفِي السِّجِنِ ظَهِرِتْ حِكْمَةُ يُوسِفَ، وظهرِ عِلْمُه علَّمه اللهُ إِياَّهُ، فَقَدْ دَخلَ مَع السِّجِنَ فَتيانِ، رَأَى كُلُّ منهما في منامه شَيئاً، وإنْ كانَ مِثلَ كلِّ الأَحْلامِ والخَيالاتَ التي يراها النَّائمُ، إلاَّ أنَّهما أرادا أنْ يريا حكمة يُوسِفَ في تفسيرِ مثْلِ هذ الأشياء، فقالَ أحَدُهما إنِّي أراني أعْصِرُ العنبَ لأصنعَ منه خمراً، وقالَ الآخرُ، وأنا أراني أحملُ فوق رأسي خُبزاً تأكلُ الطَّيرُ منه، فيايُوسِفُ أخبرْنا بتفسير ذلكَ إنْ كُنتَ لهذه الشُّون من العالمين.

قَالَ يُوسفُ: أَمَّا أَحدُكماَ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يحمِلُ خبزاً، فسُوف يُحكَمُ عليه بالإعْدامِ ويُصْلَبُ وتأكلُ الطَّيرُ مِنْ رَأْسِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ الَّذِي رَأَى أَنَّه يَعصرُ العنبَ ليجعَلَ منْ خَمراً، فسوْفَ يخرجُ مِنْ سَجْنهِ وتَظهرُ بَراءَتُهُ، ويكونُ سَاقِياً للملكِ يُقَدمُ إليه الخمر والشَّرابَ.

وكَأنَّمَا فَزِعَ ذَلِكَ الفَتَى الَّذِى سَيُصلَبُ فقالَ ليوسُفَ : الحقيقَةُ أَنَّنا لَمْ نَرَ شَيْئا، ولَكنَّنا اخْتَرعْنا هذه الأَحلامَ لِنرَى مَبْلغَ عِلمِكَ بتأويلها، فقالَ يُوسفُ لَهما : قُضِى الأَمْرُ اللَّذَى فيه تَستَفتيانِ، سَواءٌ كُنتَما صَادِقَيْنِ أَمْ كَاذِبيْن، فَإِنَّ هَذَا الحكمَ مَضَى به عِلمْ اللَّهُ سُبحانه وتَعالَى، وسَوْفَ يكونُ.

قَالَتْ إِيمَانُ : وَكُيْفَ يَجرِى حُكمٌ يؤكدُ يوسُفُ أَنَّهُ سَيكونُ، وَهمَا يُنكراَنِ أَنَّ ما قَالاَه كان حَقيقةً وإنَّما هي أَحلامٌ اخْترعاها ولمْ يَرياها؟

قَالَ الوالدُ: هَذاَ مصداقٌ لقولِ النَّبِي ﷺ في حَديث معْناهُ، «مَنْ أرَى عَينيهِ شَيْئاً لَم ترياهُ فَلْيتبواً مقْعدَهُ مِنَ النَّارِ» يُحذِّرُ النَّاسَ مِنَ ادِّعاءِ الأَحلامِ سَواءٌ كانتْ خَيراً أمْ شراً لأَنَّها نَوْعٌ مِنَ الكَذبِ، والكَذابُ ملَعُونٌ عندَ اللَّه، ويُوسُفُ عليه السَّلامُ يُؤكِّدُ ذَلِكَ، وكأنَّه يَقُولُ لهما، مادمتُ ما قَدْ تحدثتُما بهذه الأَحلام، حَتَّى ولو كنتْم كَاذبيْن فِي ذَلكَ فهي سَتَتحقَّقُ ويحدُثُ لكما ما تدَّعيانِ.

# قَالَ أَشْرِفُ : وَهَلْ تَحقَقْ لهَما ذَلكَ فعْلاً؟

قال الوالدُ: نَعمْ، فَلقدْ خَرجًا مِنَ السِّجنِ وَاحدٌ إلى الموت والصَّلب، والثَّانِي الإشْرافِ عَلَى مَائدَة الملك يَسقيه الخمر والشَّراب، وكان يُوسُف قدْ أوْصَى ذَلكَ الَّذي نجا بأنه إذَا تحقَّقَ أمرُه بحسب تفسير يوسف لمنامه، فَليذكرْ يوسف عند الملك، ويبلِّغُه أنَّ في السجْنِ إنسانًا مظلومًا ينتظرُ إعَادة التَّحقيقِ في أمْره، أو العَفْو عنه، إذا قضت بذلك إرادة حاكم البلاد، ولكن ذلك السَّجين نَسَي أمر يوسف، الي أنْ رأى الملكُ منامًا أفزعه، وكم يتمكَّنْ أَحدٌ منْ تفسيره، فعادت إلى ذاكرة السَّاقي ذكرياتُ سجنه، فتذكّر يُوسف واسْتأذن الملك في أنْ يقص عليه رؤياه لعلَّه يجد عند مُ مايُطمئنه ويريح فؤاده .

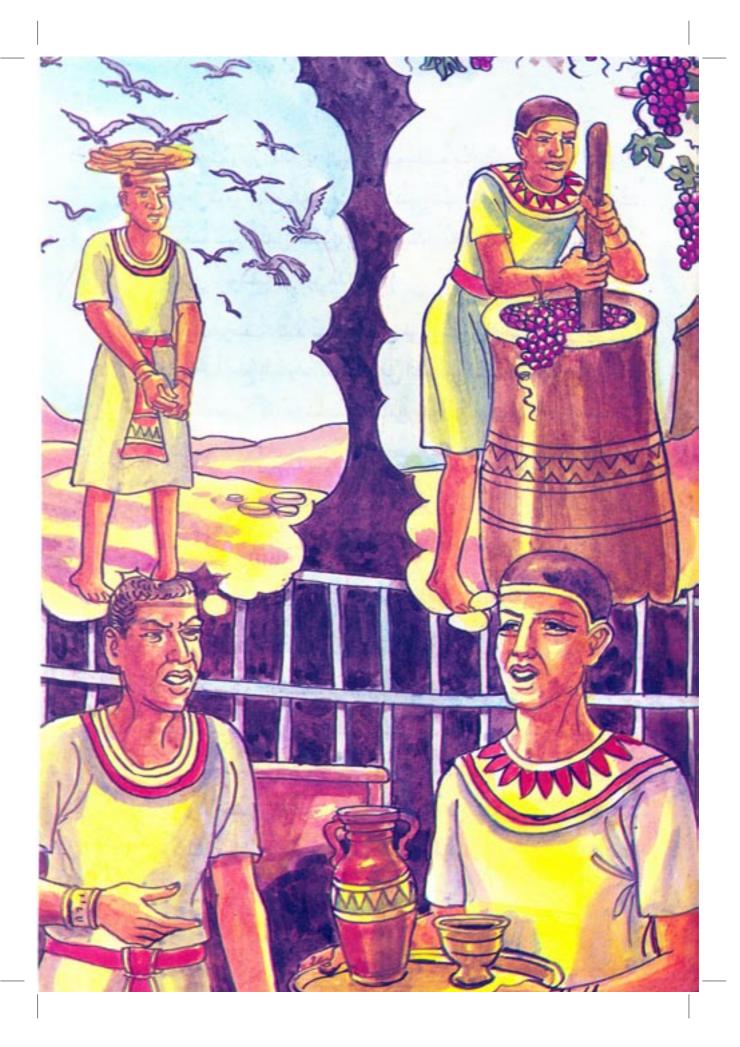

وذهب رسول العزيز إلى يُوسف يَطلب منه تفسير الرؤيا، فقد رأى العزيز في نَومه سَبْع بقرات سِمان يأكلُهن سَبع بقرات عَجاف نَحيلات، وراًى مَعه سبع في نَومه سَبْع بقرات مِسلمان يأكلُهن سَبع بقرات عَجاف نَحيلات، وراًى مَعه سبع سنابل خُضرا، وسبع سنابل يابسات قد أصابهن الجفاف، فماذا ترى يايُوسف في أمر هذا المنام؟

قَالَ يُوسَفُ: لَقَدْ نَسِيتمُونِي في السَّجِنِ، وَلَمْ تَذَكُرُوا إِلاَّ رُؤيَا سَيدكُمْ، فارْجعْ إليه واسْأله عنى، هَلْ أَنَا برِيءٌ أَسْتحقُّ الإفراجَ، أَمْ جَانٍ أَستحقُّ العقاب؟ بَعدَهَا سَأُفْسِّرُ لكمْ مَاتُريدُونَ.

وَهكذا بَداً يُوسفُ يخرجُ مِنْ محنة السِّجنِ أَيْضًا، فَقدْ تَذَكَّرُوا أَنَّه مَسْجونٌ ظُلْمًا وعُدوانًا، ومنْ حَقِّه أَنْ يخرجَ إِلى نُور الحياةِ، بَلْ ويَستخِلصُهُ العَزِيزُ لنِفْسِهِ، بَعْدَ أَنْ فسَّر لهُ رؤياهُ؟

قَالت إيمان : وَكُيفَ فَسَّر يُوسف هَذِه الرُّؤيا العَجِيبة؟

قَالَ الواَلدُ: لَقدْ قالَ يُوسف لهمْ: إَنكمْ تَستَقبلون سَبعَ سَنواتِ رَخاءً، تكونُونَ في أخصب تُربة، وتَزدَهرُ حقولكُمْ، ويَصْفُو لكمُ العَيْشُ، وتَطيبُ الحياة، ثُمَّ تأتي في أعقابِها سَبعٌ شدادٌ يأكلُن كُلَّ ما ادَّخرتُموهُ مِنْ مَعيشة، ويجفُّ النِّيلُ فَلاَ يَفيضُ كعَادته، ويتَجهَّم وجهُ الأَرضِ فَلاَ تَجدونَ فيها عُودًا أَخضَر، وتُصابُون مِنْ يفيضُ كعَادته، ويتَجهَّم وجهُ الأَرضِ فَلاَ تَجدونَ فيها عُودًا أَخضَر، وتُصابُون مِنْ دَهرِكمْ بدَاهِيةً كُبْرى ونَائِبةٍ عُظمى، ثُمَّ بعد ذَلكَ تُصالحكمُ الأَيامُ، ويُقبلُ عَليكُمُ

الزَّمَانُ، ويَأْتِي عَامٌ خَصِيبٌ، تُغاثون فِيه مِنْ شَّدتِكمْ، وتُصلحونَ مافَسدَ مِنْ أَرْمَ مَانُ مَانُ مَا أُمُورِكمْ، وتَجودُ لكمُ الأَرضُ بالحنْطةِ والشَّعِيرِ فتأكُلونَ وتَشْبعُونَ، هَذا هُو تَأْوِيلُ الرُّويَا، وَذلكَ مَا أَشْرقتْ به نَفْسى، ومَا تلَقَّيتُه بالوحى عَنْ ربِّى.

ثُمُّ قدَّم لهم يُوسف النَّصيحة فقال: إذا كان ما أخبرتكم به واقعًا لا محالة فا في سنوات الرَّخاء يَجِب أَنْ تَخزنُوه، ويَكُون في سنوات الرَّخاء يَجِب أَنْ تَخزنُوه، ويَكُون مُصونًا في سنبله، فلا تَدرسوه، ولا تَطحنُوه، حَتَّى يظلَّ سليما نقيًا، إلاَّ ماتَحتاجون اليه من القُوت الضَّروري الَّذي يَحفظُ عَليكم الحياة لِتُقابِلُوا بمخزونكم هذا السَّنوات السبع الشَّدائد، والأيَّام واللَّيالي العجاف التي تَحتاجُون فيها إلى كُلِّ حَبة قمح أَوْ شَعير.

قَالَ أَشْرِفُ : إِنَّهَا خُطَّةٌ مُحْكَمةٌ يُدبِّرهَا يُوسفُ ليحفظَ بِهَا اقْتصادَ مِصرَ، وليتمكَّن النَّاسُ مِنْ عُبورِ الشِّدةِ بِأَمْنِ وسَلاَمٍ.

قَالَ الوالدُ: وهَذَا مَا رآهُ الملكُ فعْلا، وطَلَبَ أَنْ يكُونَ يُوسفُ بجانبِه يَستَشيرُهُ في الله عُونَ إلى في ما يُهمُّه ويحملُهُ مِنَ المستوليَّاتِ مَاهوَ أوْلى بِهِ مِنْ غيْرهِ الَّذَى لاَ يرتَفَعُونَ إلى مُستواهُ منَ الحَكْمة وَالسَّداد.

وكَانَ يُوسفُ يَرَى فِي نَفْسهِ أَنَّهُ حَفِيظٌ أَمِينٌ، مخلِصٌ فِيمَا يَقُولُ ومَا يفْعَلُ، وَإِذَا كَانَ الإِنْسانُ كَذلكَ فَليْسَ هُناكَ مِنْ عَيبْ إِذَا طَلَبَ أَنْ يتحمَّل المستُولية في

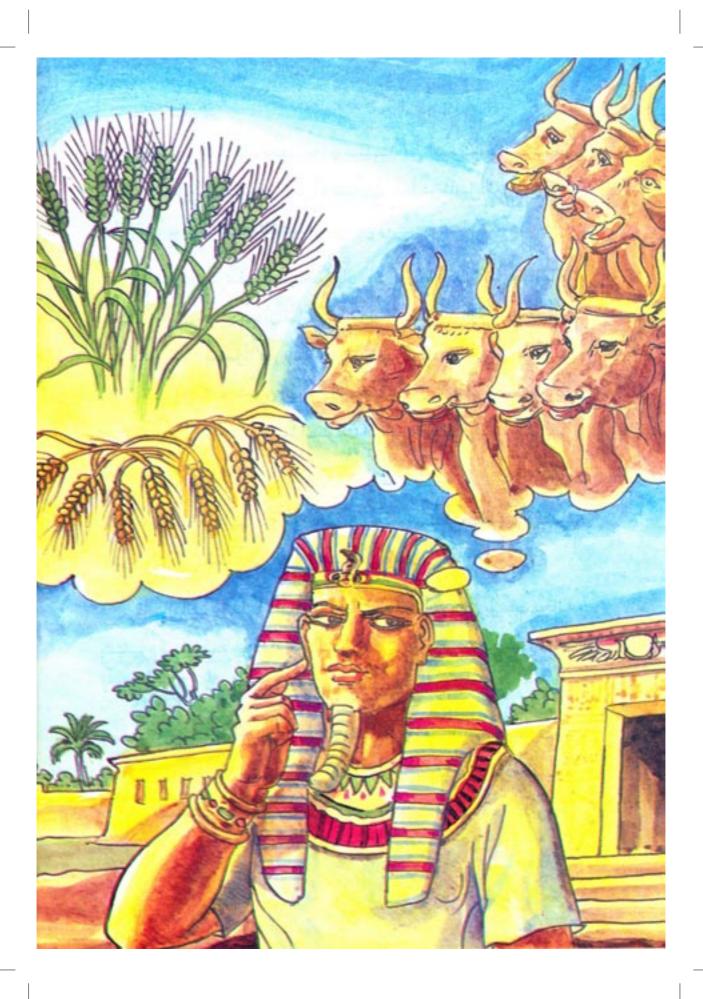

عَمل يَعْتقدُ في نَفسه أنَّه يُجيدُه، لذلكَ قالَ يوسفُ للملك: اجْعلْنِي عَلَى خَزائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَلَيمٌ، لَقدْ أَرادَ أَنْ يَكُونَ بَثاَبةٍ وَزير المَالَية والاقتصاد يُدبرُ شُئُونَ مِصرَ في تِلكَ الأَعوام المَقْبلةِ التَّي ستتأرجحُ بينَ الشِّدَّةِ والرَّخَاءِ.

قال الملكُ: يَايُوسفُ، إِنَّ مَا تَجِملَت بِهِ مِنْ خُلِق كَرِيمٍ، وَمَا خَلَّفَتَه وراءَكَ مِنْ ذَكْر عَطَر وَمَاضٍ زَاهِر، ومَا نطقْتَ بِهِ عَنْ عقل راَجِحٍ، كُلُّ ذَلِكَ رفَعَ عنْدى مَقْداركَ، وأَعْلَى مقامكَ، وإنَّكَ مُنذُ اليُومِ أَمِينٌ علَى هَذه الدَّولَة، تَعملُ لخيرِها، وتَقومُ عَلَى أَعْدَهُ الدَّولة، تَعملُ لخيرِها،

وَهكذا تَسلَّمَ يُوسُفُ مَفاتِيحَ خَزائِنَ مصْر، وَهُو يَعلَمُ أَنَّها مُقبلةٌ عَلَى أيَّام يُسْرِ وَأَيَّام بَلاَء ، وَأَنَّ النيلَ سَيمدُهم بالمَاء أعْوامًا، ثُمَّ يكفُّ عَنْهم العَطاء أياماً أخرى وأعْوامًا، فَلْيَسْتَ قْبل هذه الأعوام، وفي يَده زِمامُ المال، وعنْده مفاتيح الخَزائِن، وَهُو مُوقِن أَنَّ الأمَّة سترجو مِنْ صَلاَحِ الأَعمالِ واطراد الأَحوال، في العُسر واليُسر واليُسر والتَّشدة والرَّخاء.

وَهُنَا أَرادَ الوَالدُ أَنْ يَختمَ حَديثَهُ فقالَ: لَقدْ طالت بنا السَّهرةُ، وَلاَ يَزالُ فِي قصَّة يُوسفَ مَاسَوفَ نحكيه فِي جَلسات أُخْرَى، فَافْتحُوا مَصاحِفكمْ وَاقْرءُوا من أُول سُورة يوسفَ حتَّى الآية الثَّالثة والثَّمانين.

وإلى اللقاء في القصة التالية

سرقميص يوسف عليه السلام

### أسئلة القصّة

- ١ \_ كيف وصل يوسف إلى أرض مصر، ومن الذى اشتراه فيها؟
  - ٢ \_ ماذا كان عمل يوسف في بيت العزيز وهو لايزال طفلا؟
- ٣ ـ وقع يوسف في محنة أخرى في مصر؟ كيف نجاه الله منها؟
- ٤ \_ دافعت امرأة العزيز عن نفسها بطريقة عملية، كيف كانت هذه الطريقة؟
  - ٥ \_ كيف خرج يوسف من السجن وما المنصب الذي أصبح يشغله؟

## درس النحو جزم الفعل المضارع

علمت فيما سبق- أن الفعل المضارع يجزم بالسكون أو بحذف حرف العلة من آخره أو بحذف النون من الأفعال الخمسة.

أما الأدوات التي تجزم الفعل فهي ثمانية عشرة جازما، وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يجزم فعلا واحدا وهم ستة أحرف هي : لم، لما، ألم، الماء، ولام الأمر، ولا في النهي.

تقول: الولدُ لم يشربُ لبنًا، ولم أسقه ماءً، وأنتم لم تعرفوا ذلك.

وتقول: لَّا يحن ْ وقت السفر، ولَّاع أدْعُ أحدًا لذلك.

أما ألَمْ في نفسها لمْ زاد عليها همزة الاستفهام، تقول: ألمْ أكرمْك ولكنك لم تكرمني .

وألما هي نفسها لما زيدت عليها همزة الاستفهام، تقول: ألَّا أحن إليك.

وحرف الجزم الخامس هو لا الأمر، تقول: لتعمل صالحاً.

والحرف السادس هو: لا الناهية، تقول: لا تأمن من كان كاذباً.

وإذا كان الخطاب من الأعلى إلى الأدنى كان أمراً أو نهيا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمِّمى دعاء.

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول ١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣٩- وعد الله الرجال. ٧٧- التي نقضت غزلها. · ٤ - توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ١٤ - قوة الصابرين 2- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فئية آمنوا بربهم. ٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 17- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين **11- يوم حنين** الصالح 10 - عزير آية الله للناس. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ٤٧ - وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. ٤٨ - لا تحزن إن الله معنا. ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ٥١- مسجد التقوى ومسجد ٨٤- الوادي المقدس طوي. ١٦ - اختبار الله الضرار. ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا. ٨٦- الناريردا وسلاما. \$ ٥- والله يعصمك من الناس. ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٥٧- يا بُني اركب معنا. الحوت ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم. الأمين. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده. ٧٦- موسى عليه السلام والعبد ٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة. ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٨٩- يونس عليه السلام في بطن ٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة ٩١ - موسى عليه السلام القوى ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين ٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة ٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور. ٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ٢٧ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.